مفهوم قوتنا العظمى

المخطوطة السادسة

ترجمه فريدريك ويس

تم الاختيار من، طبعة. جيمس م. برون ، مكتبة نجع حمادى، طبعة منقحة. هاربر كولينز، سان فرانسيسكو، 1990.

إدراك الفهم

مفهوم القوة العظمي

من سيعرف قوتنا العظيمة سيصبح غير مرئي، والنار لن تستطيع أن تأكله لكنها سوف تطهر وتدمر كل ممتلكاتك لان كل من يظهر في صورتي ينجو، من (عصر) سبعة ايام الى مئة وعشرين سنة. (هؤلاء) الذين أجبرتهم على جمع كل ما سقط - وكتابات قوتنا العظيمة، حتى يتمكن من كتابة اسمك في نورنا العظيم - وقد تنتهي أفكارهم وأعمالهم، حتى يتم تطهيرهم، فيتبددون ويهلكون ويجتمعون في المكان الذي لا يرى فيه أحد لكنك ستراني، وستعد مساكنك بقوتنا العظيمة.

اعرف كيف أصبح ما قد رحل، حتى تعرف كيف تميّز الحياة التي ستصبح: ما هو مظهر ذلك الدهر، أو ما هو نوعه، أو كيف سيكون. لماذا لا تسأل من أي نوع ستصبح، (أو) بالأحرى كيف أصبحت؟

تمييز حجم الماء، التي غير قابلة للقياس (و) غير مفهومة، سواء بدايتها أو نهايتها. إنها تدعم الأرض؛ إنها تهب في الهواء حيث توجد الآلهة والملائكة. ولكن في الذي تعالى فوق كل هؤلاء هناك الخوف والنور، وفيه كشفت كتاباتي. لقد أعطيتهم كخدمة لخلق الأشياء المادية، لأنه لا يمكن لأحد أن يقف بدون ذلك، ولا يمكن للدهر أن يعيش بدونه. هو الذي يمتلك ما فيه من تمييزه في الطهارة.

ثم انظروا إلى الروح واعلموا أين هو. اعطى نفسه للناس لكي يحيوا منه كل يوم، لان في داخله حياته؛ وهو يعطيهم كلهم.

ثم الظلام جنبا إلى جنب مع هاديس أخذ النار. ويطلق (الظلام) من نفسه ما هو لي. لم تكن عيناه قادرة على تحمل نوري. بعد أن تحركت الأرواح والمياه، ظهر الباقي إلى حيز الوجود: دهور الخلق كله، وقوتهم. وخرجت النار منهم، وجاءت القوة في وسط القوى. ورجت القوى روية صورتي. وأصبحت الروح نسخة طبق الأصل منها.

هذا هو العمل الذي جاء إلى حيز الوجود. انظروا كيف هو، قبل أن يأتي إلى حيز الوجود كان لا يرى، لأن دهر الجسد جاء ليكون في الأجسام العظيمة. وكانت لهم أيام طويلة في الخليقة. لانهم لما نجسوا انفسهم ودخلوا الجسد، انتقم ابو الجسد، الماء، لنفسه. فلما علم أن نوحاً كان متديناً (و) وجديراً، وأن أبا الجسد هو الذي يُخضع الملائكة. وقد بشر (نوح) بالتقوى مائة وعشرين سنة. ولم يستمع الميه أحد. وعمل فلكاً خشبياً، ومن وجده دخله. وحدث الفيضان.

وهكذا نجى نوح مع أبنائه. لأنه لو لم يكن الفلك مقصودًا أن يدخله الإنسان، لما جاء ماء الطوفان. وبهذه الطريقة كان ينوي (و) يخطط لإنقاذ الآلهة والملائكة، والقوى، وعظمة كل هذه، وتغذية طريقة الحياة. ونقلهم من الدهر (و) غذاهم في الأماكن الدائمة. وانطلق حكم الجسد. فقط عمل القوة هو الذي قام.

التالي الدهر النفسي. إنه صغير، ممزوج بالأجساد، من خلال الإنجاب في الأرواح (و) تدنيس (هم). لأن أول تدنيس للخلق وجد قوة. وأنجبت كل عمل: العديد من أعمال الغيض، والغضب، والحسد، والحقد، والكراهية، والافتراء، والاحتقار، والحرب، والكذب، و

المشورات الشريرة، والأحزان والملذات، والخساسة، والتدنيس، والأكاذيب، والأمراض، والأحكام الشريرة التي يحكمون بها حسب رغباتهم.

ومع ذلك أنت نائم، تحلم الأحلام. استيقظ وعد، وتذوق وتناول الطعام الحقيقي! وزع الكلمة وماء الحياة! كف عن الشهوات والرغبات الشريرة و (تعاليم) الأنومويين، البدع الشريرة التي لا أساس لها.

وأم النار كانت عاجزة. فأتت بالنار على الروح وعلى الأرض، وأحرقت جميع <the> المساكن التي فيها. وراعيها هلك. وعلاوة على ذلك، عندما لا تجد أي شيء آخر لحرق، فإنها سوف تدمر نفسها. وتصبح غير مادية، بلا جسد، وتحرق المادة، حتى تطهر كل شيء، وكل شر. لأنه عندما لا تجد أي شيء آخر لتحرقه، وستنقلب على نفسها حتى تدمر نفسها.

ثم، في هذه الدهر، الذي هو نفسية واحدة، فإن الرجل يأتي إلى حيز الوجود الذي يعرف القوة العظمى. سوف يستقبلني وسوف يعرفني يعرف الدهر الأول للجسد، كنوح. وأما كلامه، يعرفني. سيشرب من حليب الأم، في الواقع. ويتكلم بامثال؛ سينادي الدهر الآتي، كما تكلم في الدهر الاول للجسد، كنوح. وأما كلامه، الذي نطق به، فيتكلم به جميعا، باثنتين وسبعين لغة. ويفتح أبواب السماء بكلماته. ويخزى حكام الهاوية؛ يحي الاموات، ويدمر سلطانه.

ثم يحدث الاضطراب الكبير. يثير الأركون غضبهم ضده. يريدون تسليمه إلى حاكم الهاوية. ثم يتعرف على أحد أتباعه. النار استولت على روحه. فسلمه (يهوذا)، لأن لا أحد يعرفه (يسوع؟). فعلوا ذلك وأخذوه. لقد جلبوا هذا الحكم على أنفسهم. وسلموه إلى حاكم الهاوية.

وسلموه إلى ساسابيك مقابل تسع عملات برونزية. أعد نفسه للنزول ووضعهم في العار. ثم أخذه حاكم الهاوية. ووجد أن طبيعة جسده لا يمكن الاستيلاء عليها، من أجل إظهارها للأركون. لكنه كان يقول: "من هذا؟ ما الأمر؟

ألغت كلمته قانون الدهر. إنه من العقل الهيولاني قوة الحياة". وانتصر على أمر الأركونيين، ولم يتمكنوا بعملهم من الحكم عليه.

بحث الأركون عن ما حدث. لم يعرفوا أن هذه علامة انحلالهم، و (ذلك) هو تغيير الدهر. غربت الشمس في النهار؛ أصبح ذلك اليوم مظلما. كانت الأرواح الشريرة مضطربة. وبعد هذه الأشياء سيظهر صاعداً. وعلامة الدهر الذي ستأتى ستظهر. و الدهور ستحل.

والذين يعلمون ما يناقش معهم، سيباركون.

وسيعلنونهم، ويباركون، لأنهم سيعرفون الحق.

لأنكم وجدتم راحة في السماوات.

عندها يتبعه كثيرون، ويعملون في مسقط رؤوسهم. سوف يذهبون؛ سوف يكتبون كلماته حسب رغبتهم.

انظروا، لقد مرت هذه الدهور. ما هو حجم ماء الدهر الذي ذاب؟ ما الأبعاد التي تمتلكها الدهور؟ كيف يعد الناس أنفسهم، وكيف يثبتون، وكيف يصبحون دهورًا غير قابلة للتدمير؟

ولكن في البداية، بعد الوعظ - هو الذي يعلن الدهر الثاني، والأول. و الدهر الأول هلك في مجرى الزمن. وصنع الدهر الاول، يسير فيه حتى هلك، وهو يبشر بمئة وعشرين سنة عددا. هذا هو الرقم المثالي الذي تم رفعه للغاية. جعل حدود الغرب مهجورة، ودمر الشرق. ثم ذريتك وأولئك الذين يرغبون في اتباع العقل الهيولاني العظيم وإعلانه - [...]

ثم احترق غضب الأركون. كانوا يخجلون من انحلالهم. فاستعروا وغضبوا من الحياة. كانت المدن منقلبة؛ الجبال تذوب. جاء الأركون، مع أركونات المناطق الغربية، إلى الشرق، أي المكان الذي ظهر فيه العقل الهيولاني في البداية. ثم ارتعدت الأرض، واضطربت المدن. بالإضافة لذلك، أكلت الطيور وامتلات بموتاها. ناحت الارض مع العالم المسكون؛ أصبحوا مقفرين.

ثم عندما تم الانتهاء من الأوقات، عندها نهض الشر بقوة حتى النهاية النهائية للعقل الهيولاني. ثم نهض أركون المناطق الغربية، ومن الشرق سوف يؤدي

180

العمل، وسوف يعلم الرجال شره. ويريد أن يبطل جميع التعاليم، كلمات الحكمة الحقيقية، بينما يحب الحكمة الكاذبة. لأنه هاجم المسنين، راغبًا في إدخال الشر والتباهي بالكرامة. وكان عاجزا، لان تدنيس ثيابه عظيم. ثم أصبح غاضباً. فظهر وأراد أن يصعد ويمر إلى ذلك المكان.

ثم جاء الوقت المحدد واقترب. وقام بتغيير الأوامر. ثم جاء الوقت حتى كبر الطفل. عندما وصل إلى نضجه، أرسل الأركون المقلد إلى ذلك الرجل حتى يعرفوا قوتنا العظيمة. وكانوا ينتظرون منه أن يجعل لهم آية. وكان يحمل آيات عظيمة. وملك كل الأرض وعلى كل الذين تحت السماء. ووضع عرشه على آخر الأرض، "لأني أجعلك إله العالم". سوف يصنع الآيات والعجانب. ثم يرتدون عني، ويضلون.

ثم أولنك الرجال الذين سيتبعونه سيقدمون الختان. فيحكم على الذين هم غلف، الذين هم الشعب (الحقيقي). لأنه في الواقع أرسل العديد من الدعاة مسبقًا، الذين بشروا نيابة عنه.

ومتى أكمل الزمان الثابت لملكوت الأرض، حيننذ يأتي تطهير الأرواح، لأن الشر أقوى منكم. كل قوى البحر ترتعش وتجف، والقشرة لا تصب ندى. سوف تتوقف ثم تصبح الأعماق عارية و ستفتح. النجوم سوف تنمو في الحجم، والشمس سوف تتوقف.

وسأنسحب مع كل من سيعرفني. ويدخلون النور الذي لا يقاس، (حيث) لا يوجد أحد من الجسد، ولا غفلة الأولين، ليأخذهم. سيكونون بلا عائق (و) مقدسين، لأن لا شيء يجرهم إلى أسفل انا احميهم، لان لهم ثيابا مقدسة، لا تلمسها النار، ولا ظلمة ولا ريح ولا لحظة، حتى يغلق المرء عينيه.

ثم يأتي لتدميرهم جميعا. فيؤدبون حتى يتطهروا.

وعلاوة على ذلك، فإن الفترة التي أعطيت لهم أن يكون لهم السلطة، والتي تم تقسيمها لهم، (هي) أربعمائة وستين سنة. وعندما تهلكهم النار جميعًا، وعندما لا تجد شيئًا تحرقه، حينئذِ تهلك بيدها. ثم [...] سيتم الانتهاء من [...]

القوة الثانية [...] ستأتي الرحمة [...] من خلال الحكمة [...]. ثم ستسقط الثوابت في العمق. حينئذ يهلك بنو المادة؛ لن يكونوا، من الآن فصاعدا.

ثم تظهر الأرواح، التي هي مقدسة من خلال ضوء القوة، الذي تعالى، قبل كل شيء القوى، لا حصر لها، العالمية، وأنا وجميع أولنك الذين سوف يعرفونني. ويكونون في دهر ااجمال دهر الحساب، اذ هم مستعدون بالحكمة، واعطوا مجدا للذي في الوحدة الغامضة؛ ويرونه بسبب مشيئته، التي فيهم. وكلهم أصبحوا انعكاسات في نوره. لقد أشرقوا جميعًا، ووجدوا الراحة في راحته.

وسوف يطلق سراح الأرواح التي تعاقب، وسوف يتطهرون. وسوف يرون القديسين وينادوهم، "ارحمنا، أيها القوي التي فوق كل قوى!" [...] وفي شجرة الإثم الموجودة [...] له عيونهم. وهم لا يطلبونه لأنهم لا يطلبوننا، ولا يصدقوننا، لكنهم يصرفون حسب خلق الأركونيين وحكامهم الآخرين. لكننا تصرفنا حسب ميلادنا للجسد، في خلق الأركون، الذي يعطي القانون. لقد جننا أيضًا لنكون في الدهر غير القابل للتغيير.

مفهوم قوتنا العظمى